

# الجرزوانوراب



بقلم: ١. عبد الحميد عبد المقصود بريشة: ١. عبد الشافي سيد اشراف: ۱. حمدی مصطفی

المؤسسة العربية الحديثة



فَنَظَرَ إليه الْجُرَدُ مُتَشْكَكًا وقَالَ :

\_ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ تَوَاصِّلُ ، حَتَّى تَنْشَبَأَ بَيْنَنَا صَدَاقَةً ، كما نُعُمُ ..

فَقَالَ الْغُرابُ مُسْتَنْكرًا:

\_ ولِمَ ذلك ؟!

فَقَالُ الْجُرَدُ :

- لأَنَّ الْعَاقِلَ يَجِبُ أَنْ يَسَعْى إلى ما يَجِدُ إليه سَبِيلاً ، ويَبْتَعِدَ عمًا لا يَجِدُ إليه سَبِيلاً ، فَأَنْتَ الآكلُ وأنا طَعامُ وصَيْدُ سَهْلُ لك .. لابُدُّ انَّك تَحْتالُ لِكَىْ تَأْكُلَنِى ..



# فَتَعَجُّبَ الْغُرابُ مِنْ تَفكيرِ الْجُرَدِ وقالَ :

- إِنَّ أَكْلَى إِيَّاكَ لَنْ يُغْنَى عَنِّى شَيْئًا ، وإِنَّ مَوَدَّتَكَ وَصِندَاقَتَكَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ ذلك .. ولَيْس من الكَرم أو الحكْمَة أَنْ تَرُدُنى خَائِبًا ، خَاصِئَةً وأَنَّنِى رَأَيْتُ مِنْ حُسُنْ خُلُقِكَ ، وَجَمِيلٍ فِعالِكَ ما حَبَّبَكَ إِلَى ، ورَغَبَنِى فيكَ ، فَجِئْتُ أَطْلُبُ صَدَاقَتَكَ ..

فَقَالَ الْجُرَدُ :

ـ وماذا ۚ رَأَيْتَ مِنِّى ، حتَّى تَسْعَى إِلَى طَلَبِ صَدَاقَتِى ؟! فَقَصُّ عليه الْغُرابُ ما رَآهُ مِنْ قَرْضِهِ الشَّبِكَةَ ، وتَخْليصِهِ الحمامِةَ المطوَّقَةَ ورفاقَهَا مِنَ الأَسْر ، وخَتَمَ كلامَهُ قائِلاً :



# فَقَالَ الْجُرَدُ :

- إِنَّ العَاقِلَ يَجِبُ اللهِ يَأْنُسَ إِلَى عَدُّوَّهِ ، خَاصِئَةً إِذَا كَانَ ذَكِيًا مِثْلَكَ .. وقَالَ الْغُرَابُ :

- يَجِبُ أَنْ تُدْرِكَ بِعَقْلِكَ أَنَّنِى ما جِئْتُ لِعَدَاوَتِكِ ، ولا قَصَدْتُ سِوَى طَلَبِ وُدُكَ وصَدَاقَتِكَ ، فلا تَرُدُنى خَائِبًا ، ولا تُصَعِبُ عَلَى الأَمْرَ بِقَوْلِكَ : لَيْسَ إلى التَّواصُلِ بَيْنَنا مِنْ سَبِيلٍ ..

### فَقَالَ الْجُرَدُ :

\_ وما الدُّليلُ عَلَى صِدْقِ ما تَقُولُ ؟!



لا يُصادِقُ أَحَدًا إلا مِنْ أَجْلِ مَنْفَعَةٍ أَوْ مَصَّلَحَةٍ إِلَى خَوْفًا مِنْهُ ، حتَّى يَتُقِىَ شَرَّهُ وعَدَاوَتَهُ ..

فَقَالَ الْجُرَدُ :

- هذَا صنحيحُ ..

وقَالَ الْغُرابُ :

- ما دُمْتُ تُعْلَمُ ذلك ، وتُصِرُّ عَلَى رَفْضِ صَدَاقَتِى ، فَأَنا مُلازِمٌ لِبابِكَ ، دُونَ أَنْ أَذُوقَ طَعَامًا ، حَتَّى تُخْبِرَنى أَنْكَ قَبِلْتَ صَدَاقَتِى ومَوَدَّتى ..

فَلَمَّا رَأَى مِنِهِ الْجُرَدُ ذلك ، عَلِمَ أَنَّهُ صِنَادِقٌ ، فَقَالَ لَهُ :

ـ لَقَدْ قَبِلْتُ أَخُوَّتُكَ وصَدَاقَتَكَ ..

وقَالَ الْغُرابُ :

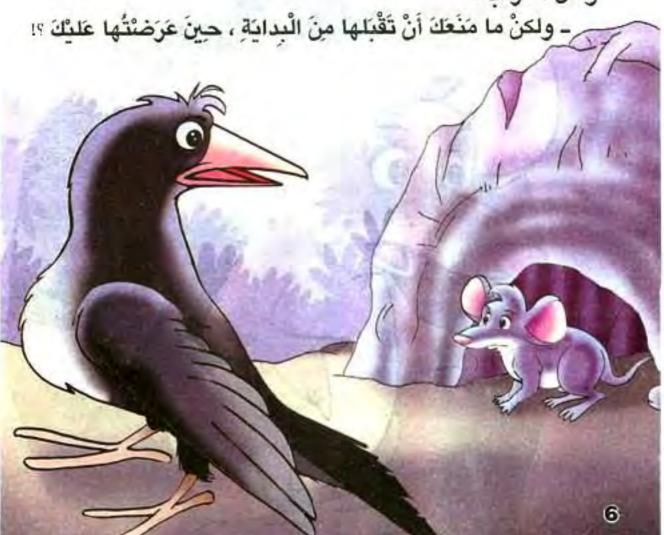

English Forthers فَقَالَ الْحُرَدُ : - إِنَّمَا بَدَأْتُكَ بِمَا بَدَأْتُكَ بِهِ مِنْ صَدُّ ، حتَّى لا تَطُنُنى سَهْلاً سَريعَ الانْخُداعَ في النّاسِ ، وَإِنْ أَنْتَ غَدَرُتَ بِي بَعْدَ ذلك ، لا تَقُولُ : لَقَدْ وَجَدْتُ الْجُرَدَ غَبِيًا سَاَذَجًا ، سَريعَ الانْخِداعِ ، سَهْلُ صَنَدُهُ .. وخَرَجَ الْجُرَدُ مِنْ جُحْرِهِ ، لكنَّهُ ظُلُّ واقِفًا عِنْدَ الْبابِ ، بَعِيدًا عَن الْغُرابِ ، فَأَبْدَى الْغُرابُ دَهُشَتَهُ قَائِلاً : - ما الَّذي يَجْعَلُكَ تَقِفُ بَعِيدًا عَنَّى هكذا ١٤ هَلُّ ما زال في نَفْسِكَ مِنِّي خَوْفٌ وشِيَكُ ؟! فَقَالَ الْحُرُدُ : - لا يَمْنُعُنى مِنَ الاقْتِرابِ مِنْكَ سُنُوءُ ظَنَّ بِك ، أو شَنَكُّ في نَوايَاكَ الطُّيِّبَةِ نَحْوى ، وإنَّما يَمْنَعُنِي مِنْ ذلك أَنَّني أَعْلَمُ أَنَّ لكَ أَصَّدِقاءَ ، وقَدْ لا يَكُونُ رَأَيُهُمْ مِثْلَ رأيكَ فِيُّ .. رُبِّما كانّتْ لهم أَنْفُسُ أَمُّارَةُ بالسُّوءِ ، وهذا ما أَخْشَاهُ عَلَى نَفْسِي .. 13 mg

فَضَحَكَ الْغُرابُ مِنْ حَذَر الْجُرَدِ وقَالَ :

- إِنَّ الصِّديقُ الْحقُّ هوَ من يَكُونُ لِصَديقِ صَديقِهِ صَديقًا ، ولِعَدُّوَّ صَديقِهِ عَدُوًا ..

فَقَالَ الْجُرَدُ :

- صَدَقْتَ .. هَكَذَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَاقَةُ الْحَقِيقِيَّةُ .. وأَضْنَافَ الْغُرابُ قَائِلاً :

- ولتعْلَمْ أَنَّنَى لَيْسَ لَى صَدِيقٌ إِلا وسَيَكُونُ لَكَ صَدِيقًا مُحِبًا ، وأَخًا عَزِيزًا تَفْرَحُ به ، وتَأْنَسُ إليه ، وتَقَرُّ به عَيْنُكَ ، وإِنَّ مَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذلك مَعَكَ قَاطَعْتُهُ ..

فَأَمِنَ الْجُرَدُ ، وتَقَدَّمَ مِنْ الْغُرابِ مُصنَافِحًا .. وسَعِدَ كُلُّ مِنْهُمَا بِصِعُدَةِ الآخَرِ وصندَاقَتِهِ ..



ومَضَتُ أَيَّامُ ، والصَّدِيقانِ لا يَفْتَرِقَانِ .. وذَاتَ يَوْم قَالَ الْغُرابُ لِلْجُرَدِ :

- إِنَّ جُنْ مُنْ مُرِيبٌ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وأَنَا أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكَ بَعْضُ الأَطْفَالِ بِحَجَرٍ ، وأَنَا أَعْرَفُ مَكَانًا مُنْعَزِلاً عَنِ النَّاسِ ، ولى فيه صَدِيقٌ مِنَ السَّلاحِفِ ، وهُو مَكَانُ قَريبٌ مِنَ نَهْرٍ فيه كَثِيرٌ مِنَ السَّمَكِ ، ونَحْنُ واجدُونَ هناك ما نَأْكُلُ ، وأنا أُرِيدُ أَنْ أَنْطَلِقَ بِكَ إلى هناك ، حتَّى نَعِيشَ آمِنِينَ ..

فَقَالَ الْجُرِدُ :



فَأَمْسَكَ الْغُرابُ صَدِيقَهُ الْجُرَدَ مِنْ ذَيْلِهِ ، وطَّارَ دِهِ فِي الْفَضَنَاءِ ، حتَّى وَصِلَ إلى المكانِ ، الَّذي تَعِيشُ فِيهِ صَدِيقَتُهُ السَّلَحُفَاةُ البَرِّيَّةُ .. ثُمُّ أَنْزُلُهُ ..

فَلَمًّا رَأَتِ السُّلَحُفاةُ الْجُرَدَ فَزِعَتْ منه ، لكنَّ الْغُرابَ طَمَّأَنهَا إلى

أَنَّ الْجُرَدَ صَدِيقُهُ ..

فَتَعَجَّبَتِ السُّلُحُفاةُ وسَأَلَتِ الْغُرابِ قَائِلَةً:

ولكنْ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ ، وكَيْفَ تَعَرَّفْتَ هَذَا الْجُرَدَ ؟!

فَقَصُّ عليها الْغُرابُ كُلُّ ما حَدَثَ .. ولما سنمِعَتِ السُّلُحُفاةُ الْقِصَّةُ ، عَجِبَتُ مِنْ وِفِاءِ الْجُرَذِ وِذَكَائِهِ ، وَاجْتِهادِهِ فِي تَخْلِيصِ أَصْدِقَائِهِ



فَتَنهُدُ الْجُرَدُ في ضيقٍ وقالَ :

إنَّ قِصِتْتى طويلَةُ وعَجيبَةٌ وسوف أقُصتُها عليكما ، كما وعْدتُ
صديقى الْغُرابَ ..

فَقَالَ الْغُرابُ والسُّلحُفاةُ:

ونحنُ سَنُنْصِتُ باذان صاغية ..
وبَدا الْجُرَدُ يحكى قصّتَهُ قائلاً :

- كان منزلى وأنا صَعيرٌ ، في مدينة بعيدة عنْ مدينتكمْ هذه ،



السَّلَّةَ بِبَاقِي الطُّعام على جدار في الْبَيْتِ ..

وكانَ هذا الأَمْرُ يُضايقُ النَّاسَكِ كثيرًا ، فَأَخَذَ كُلُّ يوْمِ يَبْحَثُ عَنْ مَكانٍ جَديدٍ يُعَلِّقُ فيه السَّلَّةَ بِالطُّعامِ ، حتَّى لا أَصِلَ إليها ، لكنَّنى مكانٍ جَديدٍ يُعَلِّقُ فيه السَّلَّةَ بِالطُّعامِ ، حتَّى لا أَصِلَ إليها ، لكنَّنى كنْتُ في كلِّ مَرَّةٍ أَبْحَثُ عَنْ حِيلَةٍ جَديدةٍ ، حتَّى أَصِلَ إلى السَّلَةِ ، كنْتُ في كلِّ ما فيها منْ طَعام ، فَأُفَرَقَهُ عَلَى الْجِرْذانِ ، وكانَ وكانَ الْجَميعُ في ذلك الْوَقْتِ اصْدِقائي وأُحبًائي ، وكُنْتُ أَحَبُ أَصَدُقائِهِمْ الْجَميعُ في ذلك الْوَقْتِ اصْدِقائي وأُحبًائي ، وكُنْتُ أَحَبُ أَصَدُقائِهِمْ



وذَاتَ لَيْلَةً نَزَلَ بِالنَّاسِكِ ضَيْفٌ ، فَقَدُمُ له النَّاسِكُ الطَّعَامَ ، وأَكَلَ معه ، حتَّى شَبِعَا ، فَقَامَ النَّاسِكُ وعَلَّقَ السَّلَّةَ على الْحائِطِ .. ثُمُّ دارَ الْحديثُ بينهما ، فقالَ النَّاسِكُ لِضِيْفِهِ : منْ أَى الْبِلادِ أَتَيْتَ ؟ وراحَ الْحَديثُ بينهما ، فقالَ النَّاسِكُ لِضِيْفِهِ : منْ أَى الْبِلادِ أَتَيْتَ ؟ وراحَ الضَيْفُ يُحَدِّثُهُ عَنْ بَلَدِهِ ، والرَّحلاتِ النَّتَى قَامَ بها .. وكانَ الرَّجلُ قَدْ طافَ الدُّنْيا وشَاهَدَ عَجائِبَها ، واسْتَمْتَعَ بغرائِبها .. وفي اثناء ذلك أَخَذَ النَّاسِكُ يُصِعَفِّقُ بِيَدَيْهِ ، حتَّى يُبْعِدَنى عَنْ سَلَّةِ الطَّعام ، فَغَضِبَ النَّاسِكُ يُصِعَفِّقُ بِيَدَيْهِ ، حتَّى يُبْعِدَنى عَنْ سَلَّةِ الطَّعام ، فَغَضِبَ النَّاسِكُ يُصَفِقُ بيدَدِيْهِ ، حتَّى يُبْعِدَنى عَنْ سَلَّةِ الطَّعام ، فَغَضِبَ النَّاسِكُ عَنْ مَنْ هذه الضَوْضَاءِ ، وقَالَ مُخاطِبًا النَّاسِكَ : أَنَا أَحَدَّتُكَ عَمَّا الضَّيْفُ مَنْ هذه الضَوْضَاءِ ، وقَالَ مُخاطِبًا النَّاسِكَ : أَنَا أَحَدَّتُكَ عَمَّا الضَّاتَ عَنْهُ ، وأَنْتَ تَسُخْرُ مَنِّى وَتُشْبَوِّشُ عَلَى ؟! لَمَاذَا سَالِتَنِي إذن ؟! سَالَتْ عَنْهُ ، وأَنْتَ تَسُخْرُ مَنَى وتَشْبَوَشَى عَلَى ؟! لَمَاذَا سَالَتَنَى إذن ؟!

فَاعْتَذَرَ لِهِ النَّاسِكُ ، بِأَنَّهُ لِم يَقْصِدُ ذَلِكَ .. ثُمَّ قَالَ لِهِ :

إِنَّمَا أُصَـفُقُ بِيَدَىُّ حِتَّى أُخِيفَ ذلك الْجُرَدَ ، وأَبْعِدَهُ عَنْ سَلَّةٍ الطُّعَام .. إِنَّهُ لا يَتْرُكُ شَيِّئًا في الْنَتْتِ إلا أَكَلَهُ

فَقَالَ الضَّيْفُ والْعَجَبُ يَمْلاً وجْهَهُ : جُرَدُ واحِدٌ هو الَّذي يَفْعَلُ ذلك ، أَمْ أَنَّ هُناك جرذَانًا كَثيرة ؟!

فَقَالَ النَّاسِكُ : الَّبَيْتُ مَلَىءُ بِالْجِرِذَانِ ، وَلَكَنُّ هَذَا الْجُرَذَ الْعَنِيدَ هو الَّذي غَلَبنِي ، فَعَجْزَتُ أَنْ أَجِدَ لَه حَيِلَةً ..

فَأَخَذَ الضَّيْفُ يُفَكِّرُ قليلاً .. ثُمَّ قالَ : هَلْ تَسْتُطِيعُ أَنْ تُحْضِرَ لَى فَأْسًا ؟! فَأَحْضَرَ لَه النَّاسِكُ فَأَسًا ..

وقاطَعَهُ الْغُرابُ قائلِاً:

- وماذا فَعَلَ الضَّيُّفُ بِالْفَأْسِ ؟!



## فَقَالَ الْجُرَدُ :

- أَخَذَ الضَّيْفُ يَحْفُرُ جُحْرِى ، فَقَفَرْتُ إلى جُحْرِ جَارِ لى وأَخَذْتُ أَرْقُبُ ما يَحْدُثُ .. وبَعْدِ قَليلٍ عَثَرَ الضَيْفُ على كِيسَ به مَائَةُ دِينار ، فَأَخَذَها وأرَاها للناسكِ قائِلاً : هذا المالُ هو الَّذَى كانَ يُقَوِّى قَلْبُ ذَلكَ الْجُرَذِ ، ويَجْعَلُهُ يَقْفِزُ إلى سَلَّةٍ طَعامِكَ .. لَقَدْ جَعَلَ لهُ المالُ قُوَّةً ، وستَرَى أنَّه لِن يَسْتَطِيعَ الْقَفْزَ إلى سَلَّةٍ طَعامِكِ مرَّةً أُخْرَى .. وستَرَى أنَّه لِن يَسْتَطِيعَ الْقَفْزَ إلى سَلَّةٍ طَعامِكِ مرَّةً أُخْرَى ..

فَقَالِتِ السَّلَحُفَاةُ :

- وهَلَّ حَدَثَ ما تَوَقَّعَهُ الضَّيُّفُ ؟!





- وحَدَثَ مَا هُو اَسُواُ مِنْهُ ، فَقَى الْيَوْمِ التَّالِي اجْتَمَعَتِ الجِرْدَانُ حَوْلِي - كما كانَ يَحْدُثُ مِنْ قَبْلُ - وَطَلَبُوا مِنِّي أَنْ أُحْضِرَ الطَّعَامَ مِنَ السَلَّةِ ، فحاولْتُ الْقَفْزَ إليها أَكثْرَ مِنْ مَرُّةٍ لِكنَّنِي فَشَلْتُ ، فَأَخذَتِ السَّلَّةِ ، فحاولْتُ الْقَفْزَ إليها أَكثْرَ مِنْ مَرُّةٍ لِكنَّنِي فَشَلْتُ ، فَأَخذَتِ السَّلَّةِ ، فحاولْتُ الْقَفْزَ إليها أَكثر مِنْ مَرُّةٍ لِكنَّنِي فَشَلْتُ ، فَأَخذَتِ الْجَرْدَانُ تَسْخَرُ مِنِّي ، وانْصَرَفَ الْجَميعُ عَنِي وَهُمْ يُرَدِّدُونَ : إِنَّهُ أَصْبُرِدَانُ تَسْخَرُ مِنْ يَعُولُهُ .. فَلَمًا رأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ أَعَزَ أَصِنْدِقائِي أَصْبُرِفَ أَعْدَ أَصِدُوالًا لَي مَنْ يَعُولُهُ .. فَلَمًا رأَيْتُ ذَلِكَ مِنْ أَعَزَ أَصِنْدِقائِي تَرَكْتُ بِيْتَ النَّاسِكِ ، ورَحَلْتُ إلى هَذَا المُكانِ الذي قَابَلَنِي فِيهِ الْغُرَابُ ..

